حكايات الشعوب

# CIPAL SUNDANGE

وحكايات أخسسرى



عبد التواب يوسف رسوم : محمد نبيل

سندر

# الطاووسالانبعن

و حکایاتا خرس صن إســبا نــــا

عَبْدالقَّوابِيُوسُف رمسُوم مُحَمَّد نَسِيلُ



#### مقدمة

إِسْبَانْيَا أَرْضُ الأَنْدَلُسِ العَربِيَّةُ العَـرِيقَةُ، التي استقرَّتْ فِيهَا العربِيَّةُ علَى مدَّى يَزِيدُ عَلَى سَبْـعِمائةٍ وَخَمسِينَ عَامًا، فَأَضَاءَتْ جنباتِهَا، في الوَقْتِ الذِي كانَتْ فيهِ أوربا تَعِيشُ ظَلامَ العُصُورِ الوُسْطَى..



### أنًا أكلْتُ الرُّغيفَ

كَانُوا ثَلاثَتُهم فِي طَرِيقِهم إِلَى بِلادِ العَـرَب، هُمَا اثْنَان، وَثَالثُـهم بَسيطٌ سَـاذَجٌ طَيّبٌ، وَقَد اتَّفَقُوا فيمًا بَينَهِمْ عَلَى أَنْ يَقْـتَسِموا كُلَّ شَيءٍ خِـلالَ رِحْلَتِهِمُ الطَّوِيلَةِ الجمِـيلَةِ، وَتَعَاهَدُوا عَلَى المشَارَكَةِ فِي الْمُتُونَةِ، وَمَا مَعَهم مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ بِالعَــدُلِ وَالقِسْطَاسِ.. غَيــرَ أَنَّ مَا لَدَيْهم لَمْ يَكْفِهم، وَلَمْ يَتَبِقَّ غَيرُ حَفْنَةٍ مِنْ دَقيقٍ، تَكَادُ تَصْلُحُ لِصُنْعِ رَغيفٍ مِنَ الخُبْزِ، لا أَكْثرَ.. وتَهَامَسَ الاثْنَانِ فيما بَينَهُمَا فِي صَوَّتِ خَفَيضٍ :

- أَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّهُ مَا عَادَ لدَينَا مَا يَكْفِينَا مِنَ الحَبْزِ. . وَزَمِيلُنَا هَذَا يَأْكُلُ كَـثِيرًا، وَيَسْتَأْثِرُ بِأَكْبِرِ كَـميَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ؛ لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نُدَبِّرَ أَمْرَنَا لِنَسْتَحوِذَ عَلَى الرَّغيفِ، أَوْ عَلَى أَغْلَبِهِ لِي وَلَكَ.

وَافَقَ الشَّخْصُ الثَّانِي عَلَى فِكْرَةِ رَمِيلِهِ، وَعَلَى اقْتِرَاحِهِ، وَبَدأً في مُنَّاقَـشَـةِ الطَّرِيقَةِ التِي يُنقُذَانِها بِهَا، ويُحقِّقَانِ غَرَضَهُما. . وَجَلَسَا إِلَى صَاحِبِهِما السَّاذَجِ، وَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا:

- أعْرِفُ هذًا.

' - وَرَأَيْتُ أَنَا وَصَدَيقي أَنْ نَضَعَهُ في الفُرْنِ، لِنَخْبِزَهُ.. وَأَنْ نَنَامَ جَميعًا إِلَى أَنْ يَتُمَّ خَبْزُهُ.

- لا مَانعَ.

- وَعَلَيْنَا بَعْدَ أَنْ نَسْتَي قَظَ أَنْ يحْكيَ كلُّ مِنَّا عَنِ الحُلْمِ الذي رَآهُ في أَثْنَاء النَّومِ، وَصَـاحِبُ أَجْـمَلِ حُلْمٍ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرَّغيفَ وَحْدَهُ.

- لَمْ أَفْهَم !!

أَعَادُ الصَّاحِبُ عَلَى السَّاذَجِ اقْتَرَاحَهُ مَرَبِّينِ قَـبْلُ أَنْ تَبِدُو عَلَيهِ عَلامَاتُ الفَّهْمِ، وَكَانَ كُلٌّ مِنْهُما شَدِيدَ الشُّقَةِ بِأَنَّ رَمِيلَهُما لَنْ



يَسْتَطِيعَ - لِسَذَاجَتِهِ - أَنْ يَبْتَكُرَ حُلْمًا جَمِيلا: وَبِـذَلِكَ يَسْتَولِيَانَ مَنْهُ عَلَى الرَّغِيفِ.. وقدْ وَثَقَ كُـلُّ مَنْهِمَا بِـأَنَّ هذهِ الخُطُّةَ سَتَنْجَحُ، وَأَنَّ اللَّعْبَةَ سَوفَ تَمرُّ عَلَيهِ دُونَ اكتشَافها.

قَامَ الشُّرِكَاءُ الثَّلاثَةُ بِعَجْنِ الدَّقِيقِ، وَإِعْدَادِهِ رَغِيقًا، وَوَضَعُوهُ فِي الفُّرْنِ، ثُمَّ لَزِمَ كُلُّ مِنْهُم فِرَاشَه لِكَى يَنَامَ، وَلَكَى يَحْلُمَ حُلمًا الفُرْنِ، ثُمَّ أَجْل أَنْ يَسْتَأْثِرَ حُلمًا الأَثْنَينِ الآخَرينِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَأْثِرَ وَحُدَهُ بِالرَّغِيف.

تَقلَّبَ السَّاذَجُ فِي فِرَاشِهِ بَعْضَ الْوِقْتِ، بَينَمَا رَاحَ رَمِيلاهُ فِي نَومٍ عَمِيقٍ، وَارتَفَعَ شَخِيرُهُمَا، بينَمَا كَانَ هُو لا يَزَالُ يُحَاوِلُ النَّومَ، الذِي لَمْ يُواتِهِ، وَلَمْ يَخمُضْ لَهُ جَفْنٌ: هَلْ كَانَ ذَلِكَ النَّومَ، الذِي لَمْ يُواتِهِ، وَلَمْ يَخمُضْ لَهُ جَفْنٌ: هَلْ كَانَ ذَلِكَ لائنَّهُ قَلِقٌ، وَيَخْشَى أَلا يَرَى فِي أَثْنَاءِ نومِهِ حُلْمًا ؟!

كَانَ السَّاذَجُ أَذْكَى كَـثِيرًا مِمَّا يَظُنُّ زَمِيلاهُ. . هُو َيَبْدُو كَذَلِكَ، لَكِنَّهُ

في حَقِيقَتِهِ قَـادِرٌ عَلَى كَشْفِ أَلاعِيبِ الـذينَ يُرِيدُونَ اسْتِغُلالَـهُ، وَالإِيقَاعَ بِهِ. . إِنَّهُ لَمْ يَنَمْ لِسَبِ آخَـرَ، غَايَة فِي النَّومِ حَتَّى البَسَاطَةِ. . لَقَدْ قَرَرَ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَيهِما فُرْصَةَ انْتَزَاعِ الرَّغـيفِ مِنْهُ، وَمَا إِنِ اطْمَأَنَّ إِلَى أَنَّهُما قَدِ اسْتَغُرَّقَا فِي النَّومِ حَتَّى البَسَاطَةِ . . لَقَدْ قَرْرَ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَيهِما فُرْصَةَ انْتَزَاعِ الرَّغيفِ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ قَدْ نَضِجَ تَمَامًا، إلا أَنَّهُ قَدْ أَصْبِحَ صَالِحًا لأَنْ يُؤْكَلَ . . وَقَطَعَ الرَّجُلُ ثَلُكُهُ، وأَعادَ البَاقِي إِلَى الفُرْنِ، ثُمَّ جَلَسَ وأَكُلَ مَا قَطَعَهُ . . إِنَّهُ حَقَّهُ، وقَدِ اسْتَمتعَ كَثِيرًا بِالْتِهَامِهِ . . وَبَعْدَ ذَلِكَ دَخلَ إِلَى فِرَاشِهِ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمتعَ كَذَلِكَ بِنَومٍ هَادِئَ عَمِيقٍ، لَعَلَّ حُلْمًا جَمِيلا يَأْتِيهِ، وَيِذَلِكَ يَحْصُلُ عَلَى بَقِيَّةِ الرَّغِيفِ .

وَفَجَأَةً، اسْتَيقَظَ وَاحِدٌ مِنَ الرَّفِيقَينِ، كَأَنَّمَا حَدَثَ شَيءٌ خَطِيرٌ السَّومَ مِنْ عَيْنَهِ، وَصَاحَ يُوقِظُ الآخرينِ:

أطار النَّومَ مِنْ عَيْنَهِ، وَصَاحَ يُوقِظُ الآخرينِ:

- انْهَضَا. ، انْهَضَا. . لَقَدُ رَأَيتُ حُلْمًا لا يُصَدَّقُ.

فَتَحَ السَّاذَجُ عَينَيهِ فِي بُطْءٍ وَتَثَاقُلِ، وَسَأَلَهُ :

- مَاذَا هُنَالِكَ ؟!

- سَأَحُكَى لَكُمَا الْحُلْمَ اللَّهِي رَأَيْتُهُ.

- تَفَضَّلُ .
- لَقَدُ رَأَيْتُ نَفْسِي وَاقِقًا أَمَامَ أَبُوابِ الجَنَّةِ.

#### هَتَفِ السَّاذَجُ :

- الجَنَّة ؟!
- نَعَمْ الجَنَّةِ . وَكَانَ هُنَاكَ اثْنَانِ يَقِفَانِ عِنْدَهَا، ومَا إِنْ لَمحانِي حَتَّى سَارَعَا يَفْتَحانِ لِيَ الأَبْواَبَ، ويُرَحَبَانِ بِي أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ . . هَلْ يُمكِنُ لأَحَدِ أَنْ يَحْلُمَ مِثْلَ هَذَا الحُلْمِ الرَّائِعِ؟ أَظُنُّ أَنَّ الرَّغِيفَ قَدْ أَصْبَحَ لِي وَحْدِي! قَالَ السَّاذَجُ : بَلْ يَجِبُ أَنْ تَسْتَمِعَ إِلَى حُلْمٍ زَمِيلِنَا وَحُلْمِي .
  - طَبْعًا طَبْعًا.
  - بَدَأَ الزَّمِيلُ الثَّانِي يَرْوِي الْحُلْمَ الذِي رآهُ :
  - أَمَّا أَنَا، فَقَدْ جَاءَنِي أَيْضًا اثْنَانِ مِنَ المَلائِكَةِ وَحَفَرَا فِي الأَرْضِ إِلَى أَنْ وَصَلا بِي إِلَى أَعْمَاقِهَا. . سَمعَ السَّاذَجُ هَذَا كُلَّهُ، وَهُوَ يَتَظَاهَرُ بِأَنَّهُ نَائِمٌ، ثُمَّ اسْتَيقَظَ فَجأةً، مَفْزُوعًا مُرَوَّعًا، وَهُوَ يَقُولُ :
    - مَنْ هَذَا الذِي يُنَادِينِي ؟
      - نَحْنُ رَمِيلاكَ .
        - هَلُ عُدَّتُمَا ؟
    - إِلَى أَيْنَ ذَهَبْنَا حَتَّى نَعُودَ ؟
      - سَأَحْكِي لَكُمَا مَا حَدَثَ.
        - هَيًّا. . وَيِسُرْعَةٍ.
        - قَالَ السَّاذَجُ وَمَا هُوَ
          - بِسَاذَجٍ-:

- لَقَدْ صَحَـوْتُ قَبْلَكُمَا بِقَلِيلِ، وَخَشـيتُ أَنْ يَحْتـرِقَ الرَّغِيفُ فَى الفُرْنَ، فَأَخْـرَجْتُهُ، وَتَركْتُـهُ يَبْرُدُ فِى

مَكَانٍ أَمِينٍ مِنْ أَجْلِ صَاحِبِهِ الذِي سَيَفُوزُ بِهِ، وَهُوَ الذِي رَأَى أَجْمَلَ حُلْمٍ.

صَاحَ أَحَدُ الزَّمِيلَينِ :

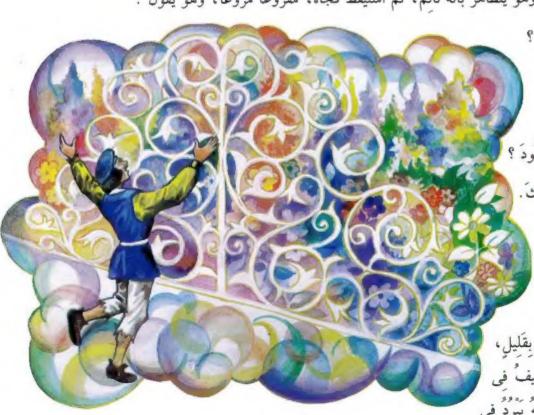



- سَوْفَ تَعْرِفُ، وَكُنْ حَلِيمًا مَعِي.

صَرَخَ الثَّانِي :

- تَكَلَّم. أَكْمِل.

- هَلُ رَأَيْتَ حُلُمًا فِي أَثْنَاءِ نَوْمِكَ ؟

قَالَ السَّاذَجُ فِي هُدُوءٍ :

- نَعَمْ. . رَأَيْتُ حُلْمِينِ، فِي الأَوَّلِ جَاءَ مَلَكَانِ وَأَخَلْاً أَحَدَكُماً، وَمَضَيَّا بِهِ إِلَى الجَنَّة .

- هَذَا هُوَ أَنَا. . وَذَلِكَ هُوَ مَا حَلَمْتُ بِهِ.

صَاحَ الآخَرُ :

- وَاصِلُ حَدِيثُكَ .

- فِى الحُلْمِ النَّانِي جَاءَ مَلَكَانِ آخَرانِ، وَأَخَذَا رَمِيلَنَا إِلَى جَهنَّمَ فِى بَاطِنِ الأَرْضِ، إِذْ إِنَّ هُنَاكَ نَارًا رَهيبَةً.

- هَلُ هَذَا وَذَاكَ مَا رَأَيْتَ فَى أَثْنَاءِ نَوْمِكَ ؟

#### قَالَ السَّاذَجُ :

- نَعَمْ. . وَقَدْ رَأَيْتُمَا أَنْتُمَا الْحُلْمَينِ تَأْكِيدًا وَإِثْبَاتًا لِصِدْقِ قَوْلِي.

- لَكِنْ مَا الذي حَدَثَ لِلرَّغِيفِ ؟

- أَيْنَ هُوَ ؟

#### قَالَ مَنْ ظَنُّوهُ سَاذَجًا :

- لَقَدْ صَحَوْتُ قَبْلَكُمَا، لَكِنَّنِي لَمْ أَعْشُرْ فِي الفُرْنِ إِلا عَلَى ثُلْثَى رَغِيف. . وَلَمَّا كُنْتُ عَلَى يَقِينِ مِنْ أَنَّكُمَا لَنْ تَعُـودَا؛ إِذْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمَا قَدْ مَضَى إِلَى الجَنَّةِ، وَالثَّانِي قَدْ أُلْقِيَ بِهِ فِي النَّارِ؛ لِذَلِكَ فَقَدْ أَكَلْتُ الرَّغِيفَ. . نَعَمْ، أَنَا أَكَلْتُ الرَّغِيفَ. . نَعَمْ، أَنَا أَكَلْتُ الرَّغِيفَ.

### الطاووس الأبيض

كَانَ هُنَاكَ طَاووسٌ أَبْيضُ.. وَهُوَ لَمْ يَكُنِ الطَّاووسَ الأَبْيَضَ الوَحِيدَ فِي لَشْبُونةَ وَحْدَهَا، أَوْ فِي إِسْبَانِيَا فَقَطْ، لَكِنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ لا يُوجَدُ غَيرُهُ فِي كُلِّ الدُّنْيَا.. وَكَانَ جَمِيلا.. جَمِيلا.. جَمِيلا.. جَمِيلا.. إلى حَدِّ أَنَّنَا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَصِفَ بَهَاءَهُ.. مَا يَكَادُ يَسِيرُ فِي أَرْجَاءِ حَدِيقَةِ القَصْرِ حَتَّى يَسْتَرْعِيَ إِلَى حَدِّ أَنَّنَا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَصِفَ بَهَاءَهُ.. مَا يَكَادُ يَسِيرُ فِي أَرْجَاءِ حَدِيقَةِ القَصْرِ حَتَّى يَسْتَرْعِيَ الأَنْظَارَ وَيَشُدَّ الانْتِبَاة، وَمَا يُمْكِنُ لاَحَد أَنْ يَرْفَعَ بَصَرَهُ عَنْهُ، وَلابُدَّ لِكُلِّ مَنْ يَرَاهُ أَنْ يَهْتِفَ بِكَلِماتِ الإِعْجَابِ الشَّديد، فَاتحًا عَيْنَيْه وَفَمَهُ فِي انْبِهَارِ:

- يَا أَللَّهُ عَلَى جَمَاله.

وَكَانَ إِلطَّاووسُ الأَبْيَضُ يُدْرِكُ ذَلِكَ؟ لِهَذَا كَانَ يَتَمَشَّى بِخُطُواتٍ وَبُيدَةٍ، قَصِيـرَةٍ، رَافِعًا رَأْسَهُ للسَّمَاءِ، مَادا رَقَبَتَهُ

فِي اعْتِزَازِ وَخُـيَلاءَ، بَاسِطًا ذَيْلَهُ فِي نِصْفِ دَائِرَةٍ، يُشكِّلُهَا رِيشُهُ فِي نَسَقٍ بَدِيعٍ...

- مَا أَرُوعَ صَنيعَكَ يَا ٱللَّهُ.

وَيُضِي الطَّاووسُ الأَبْيضُ تُجَاهَ بُحَيْرَةِ البَطِّ، يَتَهَادَى فِي صَمْتٍ وَوَقَارٍ، كَأَنَّمَا يَقُولُ للْجَمِيعِ :

- انْظُرُوا. . واسْتَمْـتِعُوا. . هَلُّ رَأَيْتُمْ لِي مَثِيلا ؟

وَهُو يَتَطلَّعُ هُنَا وَهُنَاكَ، وَيُلْقِى

بِنَظْرَة إِلَى هَلْمَا أَوْ ذَاكَ، وَسُرْعَانَ مَا

يَسْتُرِدُها، هُو وَحْدَهُ الجَدِيرُ بِأَنْ

يَتَطلَّعَ إِلَيْهِ الجَمِيعُ، وَيُركِّدُو الكُلُّ

بَصَرَهُ عَلَيْهِ الجَمِيعُ، وَيُركِّدُو الكُلُّ

بَصَرَهُ عَلَيْهِ . وَعِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى

بَصَرَهُ عَلَيْهِ . وَعِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى

البُحَيْرَة عَلَيْهِ . وَعِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى

سَطْحِ مَاثِهَا الصَّافِي وَيَتَملَّى فِيها،

ويَتْحَمنَى لَوْ أَنَّهُ لا يُغَاوِرُها أَبَدًا،

ويَرْجُو لَوْ أَنَّهُ لا يُغَاوِرُها أَبَدًا،

ويَرْجُو لَوْ أَنَّهُ بَقِيى طَوالَ يَوْمِهِ



يَتَمَتُّعُ بِهَا. . وَمَا أَجْدَرَهَا بِذَلِكَ، وَهِيَ تَسْتَحِقُّهُ بِدُونِ شَكٍّ.

مَا مِـن أَحَد فِى لَشْـبُونَةَ، أَوْ فِى إِسْـبَانيـا، أَوْ فِى العَالَمِ كُلَّـهِ إِلا شَعَـرَ بِالغَيْـرَةِ مِنْ هَذَا الطَّـاووسِ الأَبْيضِ. . وخَاصَّـةً جَلالَةً المَلكَةِ، صَاحِبَةِ القَصْرِ، التِي اقْتَنتِ الطَّاووسَ ثُمَّ أَحَسَّتْ أَنَّهُ يَجْذَبُ إِلَيْهِ الأَنْظَارَ، فَلا تَتَّجِهُ إِلَيْهَا.

- كَيْفَ يَهْتُمُّ النَّاسُ بِهِذَا الطَّاووسِ أَكْثَرَ مِنَ اهْتِمَامِهِم بِي، أَنَا «المَلِكَة» ؟!

كَانَتْ جَلاَلَتُ هَا سَمِينَةً بَدِينَةً، وَإِذَا مَا سَارَتْ فِي أَبْهَاءِ القَصْرِ أَوِ الحَدِيـقَةِ تَرَجْرَجَ لَحْمُهَا، وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّاسُ بِجَانِبِ عُيُونِهِم حَاوِلُوا أَنْ يَكْتُمُوا ضَحِكَاتِهِم وَأَنْ يُخْفُوا ابْتِسَامَتَهِم؛ الأَمْرُ الذِي كَانَتْ تَعْرِفُه تَمَامَ المعْرِفَةِ، وَتَضِيقُ بِهِ كُلُّ الضَّيْقِ؛ لَذَلكَ نَشْبَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّاووسِ الأَبْيَضِ مَعْرَكَةٌ. . كَانَتْ فِي البِدَايَةِ صَامِتَةً. . هُوَ يَتَعَالَى عَلَيهَا، وَهِي قَرَّرَتْ أَنْ تَقْضِي عَلَى صَلَفِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَغُرُورِهِ، بِشَكْلٍ أَوْ بِآخَرَ؛ لِتَكُونَ وَحْدَهَا مَحَطَّ الأَنْظَارِ.

أَقْبَلَ الصَّيْفُ. .

وَهُوَ فِي لَشبُونَةً فِي جَنُوبِ إِسْبَانِيا شَدِيدُ الْحَرَارَةِ، وَلَكِنَّ غَضَبَ جَلالَةِ اللَّكَةِ البَدِينَةِ عَلَى طَاوُوسِهِا الأَبْيضِ كَانَ أَشَدَّ حَرَرارَةً، لِذَلِكَ اسْتَدْعَتْ إِلَيْهَا رَبِّيسَ الخَدَم، وَقَالَتْ لَهُ :

- هَذَا الطَّاووسُ الأَبْيَضُ يَحْتَاجُ مِنَّا أَنْ نُلَقَّنَهُ دَرْسًا فِي التَّواضُعِ لا يَنْسَاهُ أَبَدًا... سَوفَ التَّواضُعِ لا يَنْسَاهُ أَبَدًا... سَوفَ أَقِيمُ حَفْلا فَاخِرًا فِي القَصْرِ أَدْعُو إليه أَصْحَابَ الفَخَامَة والسَّمُو اللهِ أَصْحَابَ الفَخَامَة والسَّمُو والرَّفْعَة فِي البِلاد، ولا أُريدُ لِهِ فَمَا الطَّاووسِ الأَبْسِضِ أَنْ يَخْطِفَ مِنْ البِلاد، ولا أُريدُ لِهِ فَمَا الطَّاووسِ الأَبْسِضِ أَنْ يَخْطِفَ مِنْ اللَّاضُواءَ، لذَلكَ اذْهَبُوا وَقُصُّوا لَي الأَضْوَاءَ، لذَلكَ اذْهَبُوا وَقُصُّوا لَي المَّنْ حَسُوهُ، وانْتَرْعُسُوهُ، مِنْ أَجْلِ أَنْ لَحَمْدَهُ مَرْوَحَةً، تُخفَفُ عَنِي حَرَارَةَ الجَوِّ !

فَزِعَ كَـبِيرٌ الحَـدَمِ لذَلِكَ، وَعَنْدَمَا نَقُلَ أَوَامِرَ جَلالَةِ المَلِكَةِ إِلَى مُعَاوِنِيهِ أَبْدَوا دَهْشَةً

شَدِيدَةً، لَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ بَعْضَهُمْ مِنْ أَنْ يَهْتِفَ :

- إِنَّهُ يَسْتَحقُّ هَذَا !

وَعِنْدَمَا عَلِمَ الطَّاوُوسُ الأَبْيَضُ بِالأَمْرِ نَزَلَ عَلَيهِ كَالصَّاعِقَةِ، وَاشْــتَدَّ بِهِ الذُّعْرُ، وَخَافَ مِنْ أَنْ يَفْقِدَ ذَيْلَهُ الجَمِيلَ،



الجَمَال، وأَنْ أُقَاتِلَ مِنْ أَجْلِه، وَلَوْ ضِدًّا الملكة !

وَخَطَرَتُ عَلَى بَالِهِ فَكُرَةً ، سُرْعَـانَ مَا عَملَ عَلَى تَنْفيذها. . اتَّجَهَ نَحْوَ الـقَصْر هادئًا وَديعًا، يَسيرُ في ضَعْف وَهَوَانِ، وَصَعِدَ السُّلَّمَ، وَقَدِ انْكَمَشَ عَلَى نَفْسِهِ، وَطَوَى رِيشَهُ، وَمَضَى إِلَى غُرْفَةِ الملكَةِ مُبَاشَرَةً، وَلَمْ يَعْتَرِضْ طَرِيقَهُ أَحَدُ ؛ إِذْ إِنَّهُمْ أَشْفَقُوا عَلَيهِ إِرَاءَ مِحْنَتِهِ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنَ التَّفْكِيرِ . . وَطَرَقَ بَابَ جَلالَتِهَا، وَدَخَلَ إِلَيْهَا لِيَنْحَنِيَ وَيَقُولَ :

- مُولاتِي، مَا السَّبيلُ لكَي أَنْقذَ ذَيلِي وَأَحْتَفظَ به ؟
- لَقَدُ رَأَيْتُ أَنَّهُ مِنَ الأَفْضَلِ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ وَتَتَخَلَّى عَنْهُ.

قَالَ الطَّاوُوسُ الأَبْيَضُ فِي صَوْتِ تُبَطَّنُّهُ الدُّمُوعُ:

- إِنَّهُ كُلُّ مَا أَمْلكُ. . وَمَا مِنْ شَيء لي سِواهُ!
- هَذِهِ هِيَ الوَسِيلَةُ لِكُي نُنْهِيَ غُرُّورَكَ وَصَلَفَكَ.
  - مَا حَدَثَ أَعَادُنِي إِلَى صُوَابِي.





- غَدًا يُقَامُ الحَفُلُ الكَبِيرُ.. وَسَوْفَ أَذْهَبُ لِكَى آخُذَ حَمَّامًا دَافِيًّا، وَأَغْتَسِلَ، لِكَى أَبْدُو نَظِيفًا، وَ الْكَثْرَ بَيَاضًا»، وَعِنْدُمَا تَجْلِسِينَ جَلالتُكُ عَلَى العَرْشِ سَوْفَ أَتَسَلَّلُ مِنْ وَرَائِكِ، دُونَ أَنْ أَلْفِتَ الأَنْظَارَ، وَأَقِفُ مِنْ خَلْفِ العَرْشِ، وَعَنْدَمَا تَجْلِينَ كَأَنَّهُ مِرْوَحَةً .. سَوْفَ أَكُونُ مُحْتَفِيًا تَمَامًا، وَلَنْ يَرَانِي آخَدً.. فَقَطْ: ذَيْلِي يَرِتُفَعُ وَيَنْحَفِضُ، وَيَتَحَرَّكُ وَأَهُمْ مَنْ أَجْلِ أَنْ يُخَفِّفُ عَنْ جَلالتِكِ حَرَارَةَ الجَوِّد. كَمْ سَيكُونُ هَذَا المَنْظَرُ بَدِيعًا وأَخَاذًا وَجَذَابًا. .

تَصَوَّرَتِ المَلكَةُ هَذَا المَشْهَدَ، وَرَأَتْ أَنَّهُ فِعْلا مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ بَدِيعًا، وَرَائِعًا، فَقَالَتْ لِلطَّاوُوسِ الأَبْيَضِ:
- إِنَّهَا فِكْرَةٌ لا بَأْسَ بِهَا، وَلَكِنَّهَا تَحْتَاجُ مِنْكَ إِلَى تَدْرِيبٍ طَوِيلٍ، خَاصَّةٌ أَنَّكَ إِذَا لَفَتَّ إِلَيْكَ الأَنْظَارَ فَلَنْ يَطِيرَ مَنْكَ ذَيلُكَ فَقَطْ.

ضَحِكَ الطَّاووسُ الأَبْيَضُ لِيُخَفِّفَ مِنْ تَوتُّرِ المُوْقِفِ، وَقَالَ :

- أَعْرِفُ أَنَّ رَأْسِي أَيْضًا سَيَطِيرٌ.

ابْتَسَمَتِ المَلِكَةُ وَقَالَتْ : إِذَا كُنْتَ قَدْ أَدْرَكْتَ هَذَا، فَاذْهَبْ وَحَاوِلْ أَنْ تُتْقِنَ مُهِمَّكَ.

غَـــادَرَ الطَّاووسُ الأَبْيَـضُ المَكَانَ، وَهُوَ يَشْعُـرُ بارْتياحِ عَــميق. . وَلَمْ يَنَمْ طِيلَةً لَيْلَتِهِ ؛ إِذْ رَاحَ يَتَلَرَّبُ عَلَى تَحْريك ذَيْله، كَمرُورَحَـة حَيَّة، تُهَفَهْفُ وَتُرَفُّوفُ منْ حَوْل الْمَلكَة، دُونَ أَنْ يَرَاهُ أَحَــدٌ أَوْ تَقَعَ عَلَيْه عُيُّــونُ الضُّيُّوف. . وَكَـانَ يَقُولُ لِنَفْـسِـهِ فِي أَثْنَاءِ التَّمْـرِين وَالتَّـــدْريب وَٱيْضًـــا خلالَ مُــمـــارَسَتــه لِمُهِمَّتِهِ هَذِهِ فِي اليَّـوْمِ التَّالِي خِـلالَ الحَفْل الكّبير:

لاشك أَن دُنْيَانَا مَليئَةً بالطُّواويس

الجَــمـيلَة. . وكســٰتُ أَظُــنُّني الطَّاووسَ الأَبْيَضَ الوَحـيدُ في هَذَا العَــالَم، فَإِنَّ الذي خَلَقَني قَادرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مثلى بالعَــشَـرَات، وَرَبُّمَــا بالمُتــات، بَلْ وَالْأَلُوف، بَيْنَمَا كُـنْتُ أَنَّا وَحْدى الذِّي ضَاقَ به الجَميعُ بـسَبَّب غُرُوره . . مَاذَا لَوْ أَنَّنَى فَعْلا قَدْ فَقَدْتُ ذَيْلَى ؟!. . لَوْ

أَنَّ هَٰذَا حَدَثَ – لا قَدَّرَ الـلَّهُ – مَا بَقِيتُ طَاووسًا. . كُنْتُ سَـأَنْتَهِي إِلَى الأَبَدِ، جَمِـيلٌ أَنِّي اسْتَـخْدَمْتُ رَأْسِــي بَدَلًا مِنْ ذَيْلِي، وَفَكَرْتُ وَتَوَصَّلْتُ إِلَى هَذَا الْحَلِّ الْجَمِيلِ.

كَــانَتْ هَذِه هِيَ الأَفْكَارَ التِي خَطَرَتْ عَلَــي بَالِ الطَّاووسِ وَهُوَ يُرُوِّحُ عَنْ جَــلاَلَةِ الْمَلِكَةِ فِي أَثْنَاءِ جُلُوسِــهـَــا عَلَى عَرْشِهَا فِي الْحَفْلِ، وَقَد احْتَـفَى بِهَا الكُبَـرَاءُ وَالعُظْمَاءُ، وَتَطَلَّعُــوا بِدَهْشَةِ إِلَى هَذِهِ اللَّهِــمَّةِ الجَلِيلَةِ التِي يَنْـهَضُ بِهَا الطَّاووسُ الأَبْيَضُ، وأُعْسجِبُوا بِهَا أَكْثَرَ مِنْ إعْسجَابِهِمْ بِهِ. أَخِيرًا أَصْبَحَ لَهُ عَمَلٌ يُؤَدِّيهِ. بَدَلا مِنْ هَذَا الْغُرُّورِ وَالتَّعَالِي.

وَشَعَرَ أَهْلُ لَشْبُونَةَ بِالارْتِيَاحِ؛ لأنَّ الطَّاووسَ الأَبْيَضَ لَمْ يَفْقَدْ ذَيْلَهُ، بَعْدَ أَن اسْتَخْدَمَ رَأْسَهُ.

## رِحْلَةُ قَصِيرَةُ إِلَى إِسْبَانْيَا

بِلادٌ جَميلَةٌ، شَمْسُهَا مُـشُوقَةٌ، تَشْتَهِرُ بِمُصَارَعَةِ الثِّيرَانِ. . وَكُرَةِ القَـدَمِ وَأَيْضًا بِالقِلاعِ وَالقُصُورِ التِي يَزِيدُ عَلَدُهَا عَلَدُهَا عَلَيْ ١٤٠٠ .

كَانَتْ إِسْبَانِيا قَدْ دَخَلَهَا أَجَانِبُ كَثِيرُونَ:

\* حَكَمَهَا الْفِينِيقَيُّونَ - أَهْلُ سَاحِلِ الشَّامِ: لُبْنَانَ وَسُورِيًّا وَالأَرْدُنَ - نَحَوَ ثَلاثَةَ آلاف سَنَة.

\* اسْتُولَى عَلَيها القـرطاجنيون الإِفْريقيُّونَ، وَعَاشُــوا قُرْبَ مَدينَةِ تُونسَ الحَالِيةِ، وَأشْـهَرُ قُوَّادِهم «هانيبال» الذي تَجاوزَ إِسْبَانيا حَتَّى وَصَلَ إِلَى إِيطَاليَا، وَهَزَمَ الرُّومَانَ فِي عُقْر دَارِهم.

\* أَصْبَحَتْ بَعْدَ فَتْرَةٍ جُزْءًا مِنَ الإِمْبِرَاطُوريَّةِ الرُّومَانيَّةِ.



\* فَتَحَهَا العَرَبُ وَالْسُلِمُونَ، وَصَارَتُ أَعْظُمَ مَواقِعِ الحَضَارَةِ الإِسْلامِيَّةِ العَربَيَّةِ الزَّاهِرَةِ طِيلَةَ (٧٥٠) عَامًا.

 « كَانَ العَرِبُ يُسَمُّونَها «الأَنْدُلُس»،
 وَقَدْ سَـقَطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ سُقُـوطًا مُدُويًا
 بيْنَ أَيْدِى الأُوربييِّنَ.

\* اسْتَطَاعَ «كريستوفر كولبس» اكْتِشَافَ أَمريكا وأَعْلَنتْ إِسْبَانيا امْتِلَاكَهَا لَهَا، واسْتَعمرتْهَا، وبِذَلِكَ اسْتَولَتْ عَلَى كُمُّ كَبيرٍ مِنَ الذَّهَبِ جَعَلَهَا وَاحِدةً مِنْ أَغْنَى بُلْدَانِ العَالَمِ عَامَ (١٥٠٠م).

دَخَلَتُ إِسْبَانِيا حُرُوبًا كَثِيرةً خَارِجيَّةً وَدَاخِلِيَّةً أَفْقَدَتُهَا ثَرُوتَهَا الكَبِيرَةَ، فَصَارَتُ بَعْمَدَ ذَلِكَ مِنْ أَفْقَرِ بُلْدَانِ أُوربًا.

شَـتًانَ مَـا بَينَ مَـاضِيهَـا القَـرِيبِ

السَّيَاحَةِ وَيَعْضِ المحَاصِيلِ الزِّرَاعِيَّةِ؛ حَيْثُ يَعْمَلُ نِصْفُ السُّكَّانِ فِي الزِّرَاعَةِ.

تَشْتَرِكُ إِسْبَانِيا وَالبُـرْتَغَالُ فِي شَبْهِ جَزِيرَةِ أَيبريا، وَإِنْ كَانَتْ إِنْجِلترا تَحْتَفِظُ بِمضيقِ جَـبَل طَارِق، وَمِسَاحَتُهَا تَزِيدُ قليلا عَلَى نِصْفِ مِسَاحَةِ مِصْرَ؛ إِذْ إِنَّهَا تَمْتَلِكُ أَرَاضِيَ أُخْرَى خَارِجَ حُدُودِهَا تَصِلُ إِلَى ثُلُثِ مِسَاحَتِهَا.

العِيدُ القَومِيُّ لإِسْبَانيَا يُوَافِقُ الثَّانِي مِنْ مَايو مِنْ كُلِّ عَامٍ احْتِفَالا بِثُورَتِهَـا ضِدَّ «نابليون بونابرت» يَومَ (٢من مَايو سنة ١٨٠٨م).

وَعُمْلَةُ إِسْبَانيا اسْمُهَا «بيزيتا».

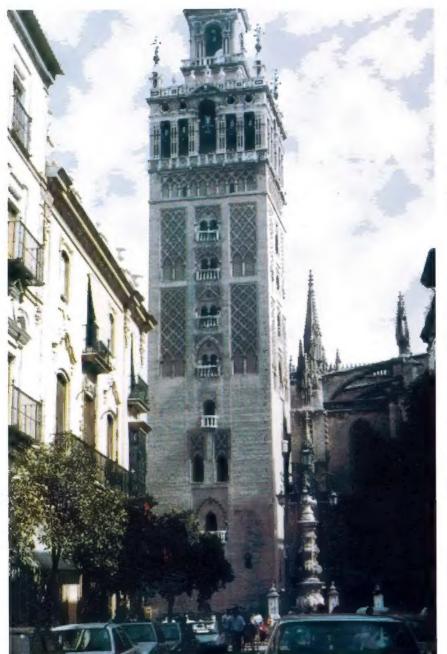

#### فهرس









الطاووس الأبيض



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سنشبج

رفيم الإيداع ٢٠٥٤ / ٩٨ الترقيم الدولي: 5- 597 - 261 - 777

